الجنرال ستيوارت تصرف على هذا النحو فقد قال فى تقرير الى امرى انه يتوقع بان الامام يحيى عندما وافق على المفاوضات يريد فى الحقيقة مشاغلة بريطانيا وكسب الوقت لانجاز دحر امارة الادارسة وتعزيز مواقعه فى الحديدة لدرجة اكبر \* .

وقد اثبت سير الاحداث لاحقا صحة هذا التوقع ، فان حالة «اللاحرب» نافعة فعلا بالنسبة للامام يحيى في علاقاته مصعر بريطانيا ، وذلك لان الموقف السياسي في اليمن كان لصالحه . زد على ذلك ان امكانيات المناورة السياسية عند الامام يحيى ازدادت بسبب اشتداد التناقضات بين بريطانيا وايطاليا في جنوب شرقي حوض البحر الاحمر .

## ٢ . مهمة كلايتون في صنعاء

فى اواخر عام ١٩٢٥ قررت الحكوم ــــة البريطانية القيام بالمحاولة الثانية لارسال بعثة دبلوماسية رسمية الى صنعاء . ورشح وزير المستعمرات امرى الجنرال كلايتون لاداء هذه المهمة \*\* . وبعد النظر فى عدة ترشيحات اخرى وافق مجلس الوزراء على اقتراح امرى واقر تعيين كلايتون رئيسا للبعث ـــة البريطانية الى صنعاء .

كان القرار بارسال هذا الرجال البارز في المخابرات والدبلوماسية البريطانية الى صنعاء دليالا على الاهمية الكبيرة

وكتب وزير المستعمرات امرى فى توجيه الى كلايتون قبل سفر هذا الاخير الى عدن يقول: «مـــن الضرورى اقناع الامام بتوقيع مشروع الاتفاقية» الذى ارسل الى المقيم البريطانى فــى عدن ببرقية سرية فى ٤ ايلول (سبتمبر) ١٩٢٤\* وفس هذا المشروع على ان تعترف بريطانيا باستقلال اليمن ، بينما يعترف الامام يحيى من جانبه باتفاقيات الحماية الموقعة بين بريطانيا وامارات اليمن الجنوبى ولا يخرق الحدود التى رسمتها اللجنة الانكلوعثمانية . ونـــص المشروع على التزام الطرفيــن بعدم الاعتداء على بعضهما البعض . ومن بنود المشروع الهامة التزام الامام يحيى بطلب السلاح من بريطانيا وحدها والحيلولـة دون الامام يحيى بطلب السلاح من بريطانيا وحدها والحيلولـة دون بالتلميح الى اليمن من اى بلــد آخر \*\* . وكلف كلايتون بالتلميح الى المام اليمن بان الحكومة البريطانية لا تنوى الاقدام على اية تنازلات بخصوص حدود محمية عدن وبان انسحاب قوات الامام فورا من اراضى المحمية شرط ضرورى لتوقيع الاتفاقيــة

ورغم الحياد الذي اعلنته بريطانيا في النزاع بين الزيدية والادارسة كانت السلطات الاستعمارية البريطانية لا تريد هزيمة الادارسة بالكامل وتصفية امارتهم . ولذا كان المرتأى بعد توقيع الاتفاقية الانكلويمنية ان تناقش مع الامام يحيى مسألة مستقبل امارة الادارسة . وفي ظروف طرد الادارسة تقريبا من اراضى تهامة اليمن اقترح المقيم البريطاني في عدن ان يخبر كلايتون الامام بان بريطانيا لا تؤيد ادعاءات الادريسي فليتون العمام بان بريطانيا لا تؤيد ادعاءات الادريسي فليتون العديدة والاراضي المتاخمة لها . الا ان الادارة في عدن كانت تنوى اثناء المفاوضات طرح مسألة استقلال الادريسي فليتون الويادة المفاوضات طرح مسألة استقلال الادريسي فليتون الناء المفاوضات طرح مسألة استقلال الادريسي فليتون النوي اثناء المفاوضات طرح مسألة استقلال الادريسي فليتون النوي اثناء المفاوضات طرح مسألة المنافية المنافرة ا

Ibid., No 121, encl. 4 to No 109. \*

<sup>\*\*</sup> خدم كلايتون في صفوف فيلق كيتشنير وشارك في دحر الجيش السوداني وفي تحويل السودان إلى مستعمرة بريطانية في الواقع ، وفي عام ١٩١٤ عين مديرا لادارة المخابرات العسكريــة والسياسية في الشرقين الادني والاوسط ، اى مديرا لما يسمــي «بالمكتب العربي» حيث عمل لورنس تحت اشرافــه مباشرة ، وفي عام ١٩١٧ حصل كلايتون على رتبة عميد . وشارك مشاركة نشيطة في ادارة فلسطين وفي تسوية النزاعات الحدودية بين اتباع يريطانيا في القسم الغربي من الجزيرة العربية ، وفي عام ١٩٢٥ انجز كلايتون بنجاح المفاوضات مع ابن سعود حيث تم توقيع اتفاقيتي الحدود بين نجد من جهة والعراق وشرق الاردن من جهة العربي ،

NAI, File 186-N. Yemen affairs, 1924-25, No 145. \*

Ibid., No 115. \*\*

Ibid., No 145. \* \* \*

الاراضى التى كانت فى حوزت ـ به اثناء توقيع اتفاقية ١٩١٧ الانكلوادريسية ، وذلك بغية الحيلولة دون استمرار زحف جند الامام \* .

كان موقف بريطانيا هذا نابعا من قلقها من احتمال توجه الادريسى ، فى ظل الحياد البريطانيي ، الى فرنسا او ايطاليا لطلب المساعدة وتقديم جزر فرسان اليها ، فهى واقعة ضمن المارة الادارسة . وكانت جزر فرسان التى اكتشف فيها البترول آنذاك تتسم كذلك بأهمية استراتيجية صرف . ففى عام ١٩١٩ انشأت بريطانيا فى هذه الجزر مطارات غدت قواعد للطائرات التى يستخدمها الانجليز فى عملياتهم لمراقبة اراضى الامام يحيى والادريسى \*\* . وكانت السلطات الاستعمارية البريطانية ترى بانه لا يجوز منح امتياز التنقيب عن البترول فى هذه الجزر الى اى بلد آخر . وفى حالة استيلاء امام اليه البترول الى دولة يمكنه ، كما تعتقد لندن ، ان يسلم امتيازات البترول الى دولة يمكنه ، كما تعتقد لندن ، ان يسلم امتيازات البترول الى دولة دون تصفية امارة الادارسة بالكامل .

كان أحتمال نجاح مهمة كلايتون ضعيفا . ولذلك ، على ما يبدو ، كان قائد القوات الجوية البريطانية في الشرق الادنى المارشال اولفر سوين ، بعد زيارة قام بها الى عدن في كانون الاول (ديسمبر) ١٩٢٥ قد اوصى وزارة الطيران فري تقرير سرى قبل بدء المفاوضات في صنعاء بزيادة طائرات حامية عدن حتى تصل الى سرب من قاذفات القنابيل البعيدة المدى والتي تستطيع ان تبلغ اجواء اليمن الداخلية \*\*\*\*.

وفى ٢٢ كانون الثانى (يناير) ١٩٢٦ بــدأت المفاوضات الانكلويمنية فى صنعاء . وعرض الجنرال كلايتون ، انطلاقا من توجيه حكومته ، على الامام مشروع الاتفاقية الذى توافـــق بريطانيا بموجبه على الاعتراف باستقلال الامام يحيى فى اراضى اليمن الشمالى فقط ، وينبغى عـــلى الامام بدوره ان يعترف

Ibid., No 47, 160. \*

Ibid., No 147. \* \*

Ibid., No 138. \* \* \*

Ibid., encl. 2 to No 170. \* \* \* \*

بالحدود التي رسمتها اللجنة الحدودية الانكلوعثمانية وباتفاقيات الحماية البريطانية في امارات اليمين الجنوبي . الا ان الامام يحيى الذي يدرك بان القبول بالشروط البريطانية يعنى تكريس التقسيم الانكلوعثماني لليمن الى شطرين قانونيا ، قد اعلن بان وان السيطرة العثمانية على اليمن كانبت ظاهرة وقتبة ، ولذا فالامام لا يريد الا الاعتراف بحقوقه الشرعية في اليمن المستقل الذي يضم ايضا الامارات الواقعة تحت الحمايـة البريطانية \* . وفي ٣ شباط (فبراير) ١٩٢٦ عرض الامام يحيى على الانجليز مشروعه للاتفاقية . ويستند هذا المشروع الى موافقة الامام على «الاحتلال المؤقت لعدن والمناطق المتاخمة لها من قبل بريطانيا» والالتزام بعدم ارسال القوات الى الاراضى التي لم يدخلها بعد ، اى ان الامام ظل مصرا على حقه في حكم اليمن كله ، بما فسه عدن ويرفض سعب قواته من اراضي المحمية \* \* . وقد رفض كلايتون هذا المشروع . وكان عليه ان يختار احد امرين ، فاما ان يقطع المفاوضات واما ان يجرى بنفسه بعض التعديلات على الاتفاقية التي وضعتها السلطات البريطانية ، ويعافظ على اتجاهها الاساسي . واختار كلايتون الامر الثاني ، وذلك فــــي محاولة للعثور على صياغة تضمن انسحاب جند الامام من اراضي محمية عدن \* \* \* . وفي ١٠ شبـاط (فبراير) ١٩٢٦ عرض كلايتون على الامام مشروعا محورا بعض الشيء وفيه طائفة كاملة من التناقضات . فالبند الاول من المشروع ينص على ان مسألة حق الامام في بعض اراضي المحمية ورسم «حدود اليمن الجنوبية» تؤجل لغرض المناقشة في المفاوضات القادمة ، لكن البند الثاني يطالب الامام بالاعتراف باتفاقيات الحماية التي وقعتها بريطانيا مع امارات محمية عدن وقبوله الالتزام «بالحيلولة بكل الوسائل دون اى تدخل للقوات المسلحة من خلال الحدود التي رسمت في اعوام ١٩٠٣ و١٩٠٤ و١٩٠٥ وصادقيت عليها الحكومتان البريطانية والعثمانية في عام ١٩١٤» . وبموجب البند الثالث

Ibid., notes, p. 32. \*

Ibid., notes, annex. 6, pp. 23-24. \*\*

Clayton G. An Arabian diary. California, 1969, p. 238a. \* \* \*